وَمَنَ يَنْقُنْتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ء وَنَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَآ أَجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَغَتَدُنَا لَهَا رِزُفَا كَرِيمَا ۚ ۞ يَـٰ لِنِسَاءَ أَلْتَجِءَ لَسَّ تُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ أَلنِسَاء انِ إِنَّ فَيَتُثُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلذِ ٢ فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوَلًا مَّحَرُوفَا ١ وَقَرْنَ لِهِ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ أَلْجَاهِ لِيَّةِ إِلْاولِيَّ وَأَقِمَنَ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ أَلزَّكُوةٌ وَأَطِعْنَ أَلنَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطَهِيرًا ﴿ وَاذَكُرِنَ مَا يُنتَلِي فِ بُيُوتِكُنَّ مِنَ - ايَنْ ِ اللَّهِ وَا نُحِكُمَ أَوْ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إنَّ أَلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّفِينَ وَالْمُنْصَدِّقَتِ وَالصَّهِمِينَ وَالصَّهِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ أَلَّهَ كَيْرًا وَالذَّ كِيرَتِ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيكًا ۖ وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ، أَمُـرًا آن تَكُونَ لَهُمُ الْمُخِيَرَةُ مِنَ آمُرِهِمٌ وَمَنَ يَعَصِ اِللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ فَقُدَد ضَّلَّ ضَلَلَاً مُّبِينًا ۞ وَإِذْ نَـٰ فُولٌ لِلذِكَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَٰتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّوِسَ إِللَّهَ وَنَحُفِي فِي نَفُسِكَ مَا أَلَّكُ مُبُدِيهِ وَتَخَنَّنَيَ أَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَيْشِيَّهُ ۞

فَلَمَّا فَضِيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجُنَكَهَا لِكُو لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيَآبِهِمُ وَإِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْحُولًا ١٣ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيٓءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّنَهُ أُللَّهِ فِي الذِينَ خَلَوَ المِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١ إلذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ إِللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًّا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفِيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَكَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُّ " وَلَكِن رَّسُولَ أُللَّهِ وَخَاتِمَ أَلنَّبِيِّئٌ وَكَانَ أُللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيَمَّ ١ يَنَا يَيْهَا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ١٠ هُوَ أَلْنِ يُصَلِّ عَلَيْكُرُ وَمَلَيِّكُنُهُ, لِيُغْرِجَكُم مِّنَ أَلظُّلُمُنتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيكًا ١ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَوْ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وَأَجَرًا كَرِبِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا أَنْتَجِهُ ۚ إِنَّا أَرۡسَلۡنَكَ شَهۡدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى أَلْلَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرِ إِلْمُؤمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّزَأَلْتُهِي فَضَلَا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِع لِأَلْكِفِ بِنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ اَذِيهُمُ وَتُوكَكُلُ عَلَى أُلَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلَا ٥ يِّنَايُّهُا أَلَّذِينَ

يَـُنَايُّهُمَا أَلِذِينَءَامَنُوٓا إِذَا تَكَمَّتُهُمُ الْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُهُ ثُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُو عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعَلَّمُونَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَثَأَيُّهُمَا أَنْتَبِي وُإِنَّا أَحُلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ أَلْتِيَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَنِكَ أَلْتِ هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُّومِنَةً إِنَّ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّجِ ٓءِ انَ آرَادَ أَلنَّجِ ٓءُ أَنْ يَّسَنَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ اللَّومِنِينَ قَدُ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيكًا ۞ ثُنْرِجِ مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوِثَ إِلَيَّكَ مَن نَشَاءُ وَمَنِ إِبْتَعَنَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْكٌ ذَالِكَ أَدَ فِيْ أَنَ تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَ انتيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يُعَلُّومَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَجِلُّ لَكَ أَلْنِّسَاءُ مِنْ بَغَدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّ لَ بِهِنَّ مِنَ اَذْوَجِ وَلَوَ اَعْجِبَكَ حُسُنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وِ رَّفِيبًا ۞

<u>iizakezizakezizakezizakezi</u>

يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلْتَبِيءِ الْآَأَنُ يُوذَنَ لَكُوْرِ ۚ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِ بنَ إِبنِهُ ۚ وَلَكِنِ اِذَا دُعِيتُمُ قَادُخُلُواْ فَإِذَاطَعِمْتُمُ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَلِنسِينَ لِحَدِيثٌ إِنَّ ذَا لِكُورُ كَانَ يُوْذِكِ أِلنَّكِحَ، فَيَسُنْكِي مِنكُمٌّ وَاللَّهُ لَا يَسُنَّكِي ع مِنَ أَكْمَقٌ وَإِذَا سَأَلْنُ مُوهُنَّ مَنَاعًا فَسَنَالُوهُنَّ مِنْ وَّرَاءَ حِجَابٌ ذَالِكُمُرُهِ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُو وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُوْهِ أَن تُوذُواْ رَسُولَ أَلْلَهِ وَلَا ٓ أَنَ تَـنكِحُواْ أَزُوْكِهُۥ مِنَ بَعُـدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَا لِكُور كَانَ عِندَ أُلَّهِ عَظِيمًا ١٠ إِن تُبُدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخُفُوهُ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيكًا ۖ ١٠٠٥ اللَّهِ عَلَيكًا ۗ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبُنَآيِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبَّنَآءِ اخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبَّنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآ إِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ آيُمَنْ مُنَّ وَا تَقْضِينَ أَلَّهَ ۚ إِنَّ أَلِلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءًءِ شَهِيدًا هَانَّ أَلْتَهَ وَمَلَيْ كَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى أَلْتَجَاءٌ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ۞ اِنَّ أَلْذِينَ يُوذُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي أَلْدُّنْيِا وَالْاَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُعَدِّ عَذَابَا مُّهِينَا ١٠٥ وَالذِينَ يُوذُونَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ بِغَيْرِمَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَالُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۗ ۞ يَنَأَيُّهَا أَنْتَبِيَّءُ قُل لِّإَزُونِجِكَ وَيَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدُنِيۤ أَنَ يُّعۡـرَفُنَ كَا يُوذَيْنَ وَكَانَ أَلْلَهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَّهِن لَّمُرَيَّنتَهِ

لَّهِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمۡ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلَاۤ ۞ مَّلُعُونِينَ أَيُنَمَا ثُقِيفُواْ أَخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَقْتِيلَا ۚ ۞ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي إَلذِينَ خَلَوًا مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ تَبُدِيلًا ۖ ۞ يَسْئَلُكَ أَلْنَّاسُ عَنِ إِلْسَّاعَةٌ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ أَلِّيَهٌ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ أَللَّهَ لَعَنَ أَلْكِفِي بِنَ وَأَعَدَّ لَكُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِ بِنَ فِيهَآ أَبَدًا لَّا يَجِدُ ونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُمُهُمْ فِي إِلنِّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَآ أَطَعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعَنَا أَلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَأَضَلُّوكَا أَلْسَبِيلَدُّ ۞ رَبَّنَآءَ انِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِمِنَ ٱلۡعَذَابِ وَالۡعَنَّهُمُ لَغَنَا كَثِيرًا ١ يَكَأَيُّهُمَا أَلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَءَاذَوَاْ مُوسِيٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا ۞ يَكَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّكُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُومٍ أُعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمُنَ يُّطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقُدُ فَازَ فَوُزًّا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضُنَا أَلَامَانَةَ عَلَى أَلْتَمَوْنِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنُ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشُفَقُنَ مِنْهَا ۗ وَحَمَلَهَا أَلِانسَنْ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِيُّعَذِّبَ أَلَّهُ ۚ الْمُعْنَفِيقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَانِ وَيَنْوُبَ اللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتُ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيكًا ٣

مرأشه التَّحْمَز الرَّحِيبِ الْحَتَمَدُ لِلهِ الذِح لَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَهُ الْحُتَمَدُ فِي إِلَاخِرَةٌ وَهُوَ أَنْحَكِيمُ الْخَبِيثُونَ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي إِلَا رَضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَهَاءَ وَمَا يَغَرُجُ فِبِهَا وَهُوَ أَلرَّحِيمُ اْلُغَفُورٌ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَنَرُواْ لَا تَاتِينَا ٱلسَّاعَهُ ۚ قُلْ بَلِيٰ وَرَخِّے لَتَاتِيَنَّكُورٌ عَلِيرُ الْغَيْبِ لَا يَعَنُّ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمْوَتِ وَلَافِ الْارْضِّ وَلَا أَصَّغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرُ إِلَّافِ كَنَابِ مُّبِينٍ ۞ لِيَّجَنْ ِيَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِّ أَوْلَإِكَ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالذِينَ سَعَوْ فِيءَ ايَنْنِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكَ لَمُكُمْ عَذَابُ مِّن رِّجْرٍ اَلِيكْرِ۞ وَيَرَى اَلذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ أَلذِكَ أُنزِلَ إِلَيُّكَ مِن رَّبِّكَ هُوَأَكْحَقَّ وَيَهُدِكَ إِلَىٰصِرَطِ الْعَزِبزِ اِنْحَمِيدٌ ۞ وَقَالَ أَلَدِينَ كَفَرُواْ هَلُ نَدُلَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُوْءٍ إِذَا مُرِّقَتُمُ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمُ لَغِ خَلْقِ جَدِيدٌ ۞ آفَتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا آمَ بِيهِ جِتَّنَّةٌ بَيْلِ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَلِ الْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمُ يَرَوِاْ الْيَ مَا بَيْنَ أَيُدِيهِمُ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ أَلْتَمَآءِ وَالْارْضَ إِن نَّشَأَ نَخَسِّفَ بِهُمُ الْارْضَ أَوۡ نُسۡفِطُ عَلَيۡهِمۡ كِسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ انَّ فِي ذَالِكَ لَابَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٌ ۞

وَلَقَدَ-اتَيُنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضَلَا

يَجِبَالُ أُوِّنِهِ مَعَهُ, وَالطَّيْرُ وَأَلْتَالَهُ الْحَدِيدَ۞ أَنِ إِعْمَلَ سَلِبِغَاتٍ وَفَادِّرْ فِي السَّرَدِّ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا الِحِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلِيمَنَ أَلِرِيحَ غُذُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ مُ عَيْنَ أَلْفِطُ مِ وَمِنَ أَلِجِينَ مَنَ يَتَعَمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذَ نِ رَبِهِ " وَمَنُ يَبَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ آمَرِنَا نُذِقُهُ مِنُ عَذَابِ إِلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَايَشَآءُ مِن تَحَدِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ؞ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٌ إِعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُهِ دٌّ شُكُرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورٌ ١٠ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا دَهُّ مُ عَلَىٰ مَوْنِيهَ إِلَّا دَآبَتَهُ اللارْضِ نَاكُلُ مِنسَاتَهُ ۗ فَلَمَّا خَرَ تَبَكَّنَتِ اِ كِجِنُّ أَنْ لَوْ كَا نُواْ يَعُلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِنُواْ فِي اِلْعَذَابِ اِلْمُهِينِّ ۞ لَقَدۡ كَانَ لِسَبَاإِفِي مَسَلِكِنِهِمُۥ ءَايَةُۥ ۗجَنَّكَانِعَنۡ بَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ ۖ طَبِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ عَفُورٌ ۗ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيُلَ أَلْعَرِهْ ِ وَبَدَّ لَنَهْ م بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا نَنُّ اكْلِ خَمْطٍ وَأَنْلِ وَشَاءِ مِّن سِدْدٍ قَلِيلٍ ۞ ذَالِكَ جَزَيْنَهُ مُ إِمَا كَفَنُرُواْ وَهَلَ يُجَانِزِي إِلَّا أَلُكَفُودٌ ۞

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْقُرِي أَلِيَّ بَـٰ كُنَّافِبِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا أَلسَّ بُرٌّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا المِنِينُّ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلْعِدُ بَيْنَ أَشْفِارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمۡ فِحَكَلْنَهُمُ وَ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَهُمُ كُلَّ مُحَرَّقٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنِ لِكُلِّ صَبّادٍ شَكُورٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ و فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ وَ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُتُومِنُ بِالْاخِرَةِ مَمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ كَفِيظُ ١ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَاوَتِ وَلَافِي الْاَرْضَّ وَمَا لَهُمْ أَفِيهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرٌ ۞ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنَ آذِنَ لَهُ ۗ حَتَّى ٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَ أَلْعَالِيُّ الْكِيدُنُ قُلُ مَنْ يَّرُزُقُكُم